# «اللوتس» حكاية زهرة تحتضن الوجود

مرقت عبد الناصر





# اللوتس

حكاية زهرة تحتضن الوجود



بحث وتأليف: د. مرڤت عبد الناصر



#### العنوان اللوتس حكاية زهرة تحتضن الوجوه بحث وتأليف، د. مرفت عبد الناصر إشراف عام، داليا محمد إبراهيم

يحظر طبع أو تصوير أو تخزين أي جزء من هذا الكتاب سواء النص أو الصور بأبة وسيلة من وسائل تسجيل البيانات، إلا بإذن كتابي صريح من الناشر.



201 ppg | 1 Jupa

ور فيم الدولي. (1- 374 1 41 - 977 p 2006/20248 custoky

ولامرة الواصة : المركز الرئيسيين مركز الأرائيسيين مركز الأرائيسية : هرج الاستثنارية : هرج الاستثنارية : هرج الاستثنارية : المركز الرئيسيين المركز الرئيسية المستخدم المركز المرك

Website was analydetmission K-mail: publishing analydetmission customersors for sandetmissions



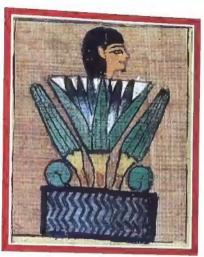

## **اللوتس** وبحيرة الحياة

البداية سحر الأسطورة عندما أحبت السماء «نوت» الأرض «جب» وحملت أطفال الشمس؛ اثنتم عشرة شمسًا، تسبح فى جسد نوت السماوى الأزرق المرصع بالنجوم.. اثنتى عشرة شمسًا تصارع كل ليلة اثنتى عشرة ساعة ليل، حتى يولد النهار ويكون الوجود.

راثع ومرمق وبديع هذا الميلاد اليومم؛ هذا الميلاد المتكرر، وهذا الإصباح كل صباح، الذب يسمح للإنسان بأن يكون مع إشراقة كل يوم جديد إنسانًا أفضل مما كان عليه فم الأمس القريب.

وتجسُّد ميلاد الشمس فم «رع» الذم تصفه الأسطورة المصرية القديمة بأنه اللوتس الكبرم التم تفتحت بجمال ورشاقة انسيابية من بحيرة الحياة الأولم «نون» لينتصر الجمال علم قبح الفوضه.

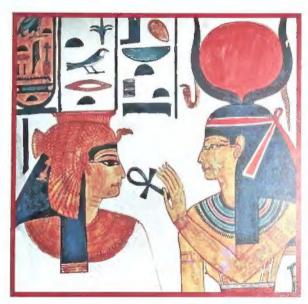

أبزيس تقرب العنج من أنف تفرتاري - مقبرة لفرتاري - الأقصر

ومن هنا أصبحت «اللوتس» فم عيون المصرى القديم مثل «الشمس».. إذا تفتحت فانت الحياة، وإذا أقفلت أوراقها كان الموت الذى ينتظر الصباح الجديد؛ لكم تأتم الحياة مرة أخرى مع لوتس أخرى متفتحة ،

تلك هم اللوتس التم استخدمها المصرم القديم بديلًا لواحد من أهم الرموز المصرية القديمة «العنخ» رمز الحياة، ونراها كثيراً علم جداريات القبور يُقربها من هو علم قيد الحياة من أنف الميت، كما يقرب «العنخ» فم صور كثيرة مماثلة. والصورة الجمائية والشعرية فم الاثنتين واحدة؛ ألا وهم استنشاق الحياة علها تعود، ومن أجمل تلك المناظر ما نراه علم جدران واحدة من مقابر نبلاء الدولة الحديثة فم الأقصر وهم مقبرة «نخت» الشهيرة.

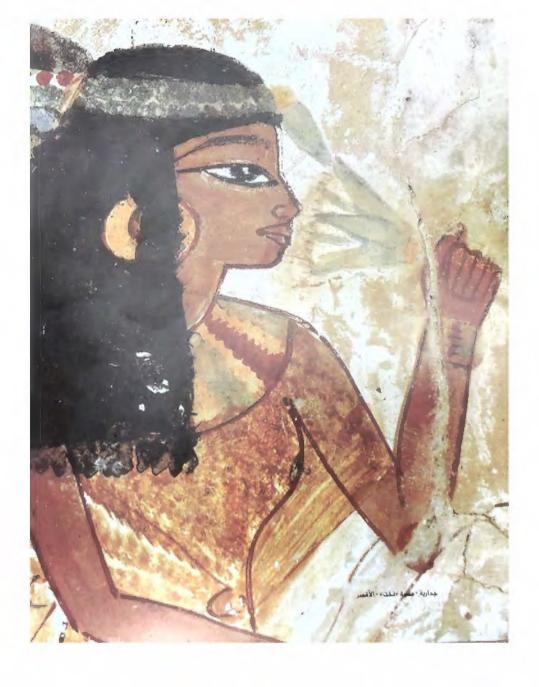

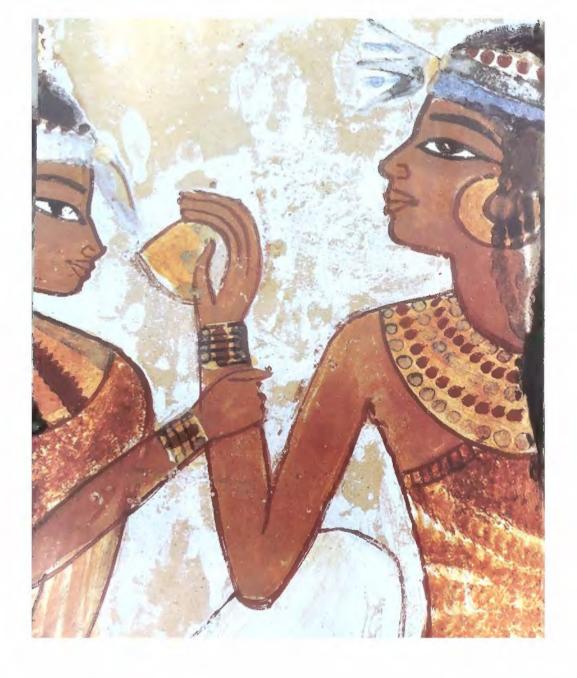



غَمِنًا لِ تُوتَ عَنْحُ أَمُونَ \* الْمُغَدِّفُ الْمُعَدِي \* الْقَاهِرَة



هاورد کارتر

ألم يكتف المصرى برسم اللوتس فقط على جداريات المعابد والقبور، ولكننا نجدها في أعمال فنية أخرى، أهمها تمثال خشبى رائع لتوت عنخ أصون وهو يخرج طفلاً من قلب تلك الزهرة،

وعندما فتحت مقبرة توت عنخ آمون لأول مرة فى عام 1922 على يد عالم الآثار «هاورد كارتر» وجد جسد توت عنخ آمون مغطى يأوراق زهرة اللوتس الزرقاء.





## اللوتس التاب الذرح إلدا أأبار



خردهر فباد الجروح الفانيها اقتاب بهويف

هناك إشارات كثيره إلى «اللونس» في الأدب المصري القديم؛ حيث يصور الميث في قارب د «بحيره التونس» أو «بحيرة الجنه»، وتقوم بالتحديف له في تلك التحيرة شخص بلفت د «من يري الأمس» - وهنو رمز يقصد به أن التحديث بالتحديف بقاربه في «تحيره الحنه» هو الشخص الذي قام بهعل الذير في «أمسه»؛ أي في حياته السائقة.

ومن هنا نجد المصرى انقديم يقول مم كنات الجروح إلى النهار (المعروف بكتاب الموتف) في الجزء الذي يسمى بـ«تحولات زهرة (للوتس»:



### اللوتس

أملغال هورس مع اللوتس» فناب الخروج إلى البهار «التاب المودم»

حورس هو طفل ايريس وأوروزيس مم الأسطورة المصرية المديمة وبرمر لانتصار الحير والنظام علم الشر والقوصم اللذين تمثلا فم عمة «ست» الذي تآمر علم أبية «أوزوريس» وتخلص منه، ومم النصار «حورس» على الطنم واستعادته الحق والعدل والنظام أصنح مم نظر المصرى القديم شنيها تحده «رع» الدى النصر على قوى الصلام وحرج سمسا ساطعة مي النهار.

وأطفال حورس الأربعة هم أيضًا أصفال أسطوريون يرمرون لـ«أركان الدنيا الأربع» وكانت وظيفتهم حماية جسم الميت من التعفن والتحلل؛ ولهذا كانت رءوسهم تغطم «الأبية الكانونية» النم تحفض فيها أعضاء الحسم الداخلية بعد التهاء عملية التحنيط.

وفى تُتاب الخروج إلى النهار (تُتاب الموتى) وهم الجزء الخاص باعترافات الميت (اعترافات البرعء) يوم الحساب – نجد أطفال حورس الأربع يقفون على رهرة اللوتس؛ عسى أن ينعم الميت -رمريا - ينعيم حنة اللونس مى الحياة الأخروية.

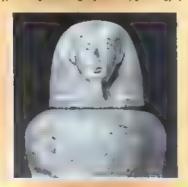

واحد من الأنية القانوبية





امتمال حورس - بمنحم البريملانف

#### التحنيط

كان التحليط يتم في بدانه الأمر بإرانه كل الأحشاء الداخلية في جسم الإنسان المنت، وكان المحتط يربل المح أولا عن طريق الأنف، وهم طريقة متقدمه جداً مارالت تستخدم حتم الان في حراجات المح

ثم يرال القلب والأمعاء والكبد والكنف والرثنان، ونوضع هذه الأحشاء بعد تجميعها -عدا الفلب - من الية حاصة تشبه البراميل نعرف بـ(الأبية الكويية) وعددها أربعة ترمر لأبياء حورس الأربعة، يوضع الرثنان من الإباء المعضى يعطاء وأس القرد، والأمعاء من الإباء الدي يجد عطاؤه شكل رأس الصفر، وتوضع المعدة من الإباء الدي يتجد عطاؤه شكل رأس راتعيب، أما الإباء الأحير المقمل يعطاء على شكل رأس إنسان فيوضع فيه الكيد، ويترك رافلت جانبا؛ لكن يحاسب رمزيا من ميران مع الريشة؛ فإذا كان وزنه مثل وزن الريشة كان الميت صادق القول وانفعل من الحياه، والعكس صحيح.

ويجفف انجسد نمورد حافظة ، أهمها ماده «الثانرون»، وتستعوق عمليه التحقيف حوالم 1 أسانيع، يذهن الحسد بعدها نمواد عظريه ، ويفقل الفنح الدي أخرجت منه الأحشاء وتوضع به الأحجية؛ لجمايته ، مثل العبح والجعران. ام أسرة لم أقتل كذب لم أصل حذا جائمًا لم أتسبب فم بخاء أحد لم ألوث ماء النيل



# اللوتس رمز الحياة وتجددها



-ألباء رس «الروح» غث مصر القديمة برقيف شوق سميت ويكمل قف الدمة دارت السر

الجعران (خبرى بالهيروغليفية ، سكارات بالإنجليزية ، وسكاربيه بالمرنسية) — ويعنم «خبرى» الاسم الهيروعنيفية ، وأن «يكون» ، والمعروف أن أثثم الجعران تبيض بيضتها ثم تقصم عمرها مم تعليم هذه النبصة ببرات الأرص؛ للحميه من الهلاك، ثم تجمر سرد ب صوبلا مم ياطن الأرص تدفن فيه البيضة ، وعندما تفقس بيضة الحعران وبحرح منها حعران صعير بندو انصوره وكأن الحياة بحرح من البرات المنت؛ ولهذا أصبح الجعران رمزا للجياة وتجددها المستمر.

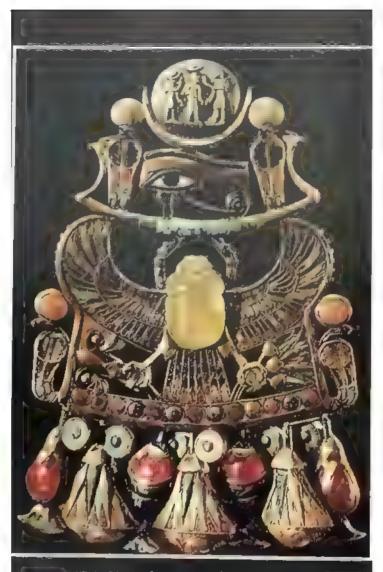

وأعرفت مبجرًا جمران ورموز مسيها أخزت - ترجوهزات كبت مان أنجج «التحدث البحيرة «التابية



#### العنخ (مفتاح الحياة)

هو الماء والهواء بالنسنة للمضرى القديم، ولقد صور يحدثون أشعه الشمس (انون) وهم تنتهم بأيادى أو برمز العنخ الذي يعنم هية الحياة.

العبج معاضو فاخلف



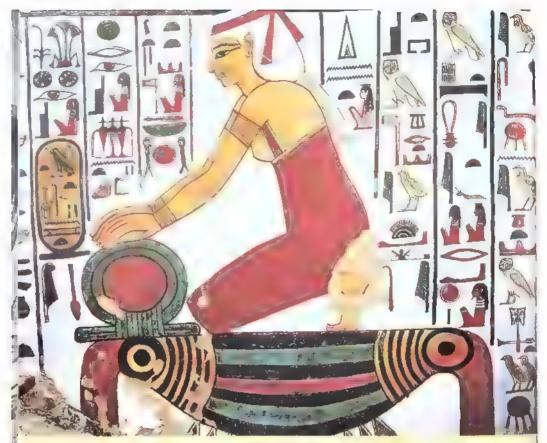

الش - مغيرة تفرئارت - الأعصر

#### الشن (دائرة الخلود)

دائرة يرمز بها لدائربة الرمى، فليس للدائرة بداية أو نهاية؛ ولهدا فهم رمز هام لاستمرارية الحياة.

# الخرطوش (التدويطة)

(dlame man)

وبقصد به ما بحیط بالشفء لیحمیه ویحافظ علیه من الفناء، و حراصیس لیمیمر و حراصیس لیمیمر لیماره و حراصیس لیمیمر لیماره و حراصیس لیمیمر الرمان.

عصم لمصرى لفديم همية كبرى لـ هوه الاسماء ، هم يمخن تسمينه كما يفول كنات الجروح الما يهتب المعتروف بكتاب الموتم) - «فهو موجود»، وكل ما يكتب قابل للذكرى .. وما تحفظه الدائرة بعيش وينهم.

ويهدا صار الاسم مرادعا للإنسان ومقناسا لقيمته مم الحياة، حيث أصبح محو الاسم يعنف محو تلك البدات، فإرالة «الخرطوش» الذي يحمل الاسم بداخله قابت عادة انتقامية يمارسها المصرى قديما؛ لمحو اسم الشحص من الذاكرة، وبالتالف محو وجوده.. ومازلنا حتم الآن نقول بشعور آنتقامی ونلغه تهديديه، «سوم أمحو اسمه من هذا الوجود»!



جدار الحرامتيش سعود أبجدوس

اسيف فم جُرطوش فالاسم هو الإنسان ومن لا يملك اسما (سنك جناف

### اللوتس رمز الجمال والكمال



·—

وكما رحطت اللونس عبد المصرى القديم بالإله الأكبر عند المصرى القديم يربط بينها ولين الإله «بتاح» الدى تطورت معه فكرة «الميلاد» فلم يعد يتوفق فقط عند وجود الإنسان أو عدمه أو تفوق النظام على القوصم، ولكن أصبح الإنسان مسئولا عن أن يجعل من حياته رحلة إبداعية من الحطور والارتفاء وكان دياح» الدى تبص فلسفته على أن الإنسان قلب يشعر ولسان يعبر عمًا يشعر له الفلت أكبر تحسيد بهذه الملسمة الرمرية.

ومى الأسطورة المصرية القديمة ، تُحد «نتاح »يرتنط ـ «سخّمت» التى عرفت برغابها الانتقامية ليدكرنا بالقدر الدى قد بعثرض رخلة الإنسان ومحاولاته الارتقاء والنظور فيصيبه بالعجز والمرض وقد ينهم وجوده في هذه الدينا تماما.

ومع هذا، كانت «سخمت» عند المصرى القديم تملك أيصا صفة الشافى العافى، فالفلسفة المصرية القديمة فانت دائمًا حريصة على تذكرة الإنسان بألا توجد حياة خالية من الشىء وضده، ولاند للإنسان أن بدرك هذا، ويعرف كيف يتصالح ويتعايش مع الحلو والمرمعًا.



. ....



بقربهم مقبرة رمسيس لأول الأهصر

وتكتمل الأسطورة عندما تحكم لنا أن زواج الإبداع الممثل فم رمز «بناح» و«القدر» الممثل فم رمز «سخمت» -ثنج عنه الابن الأسطورف «بمرتيم» - هذا الابن الدي يعنم اسمه «الحمال كله» والبدي يأني من محاوله الإنسان المستمرة فم أن يكون ميدعا وجميلا رعم كل الصعوبات

وليس غريبا بعد هذا أن نكون رمز «تمرييم» وناحة الممير هو رهزه «اللويس «-زهرة الحمال والكمال.

### اللوتس في المعابد المصرية

كانت المعايد المصرية القديمة تجرض دائم، علم وجود تخيره فيها برمر لتجمع الماء الأول (بور) أنصا البل الصيبة الذي قال نواة البناء والعمارة فم مصر كلها.

وكات مناه هذه التخيرة تستخدم بلاغيسال والتصهر مم الصناح و كيسات الإحساس بالتحدد مع قدوم يوم حويد، فيقد يصور المميري القديم -تجيأله العيم - الشمس تقسها وكأنه تستخم مي هذه التجيرة التمدية

وكانت معظم انتجيزات مستطينة الشكل ، تأجد شكل الجديقة انمائية التي جرجت منها من البدية ، هره اللوبير .

وكار لا متجويت انتالت جغران حجري كثير تجوار التجيرة المقدسة الشهيرة في معتد الكريث فيقد كان الجغران أنصا مين اللوتس يرمز ستجدد الدائم.



التحيرة المقدسة • معيد أنكرتك

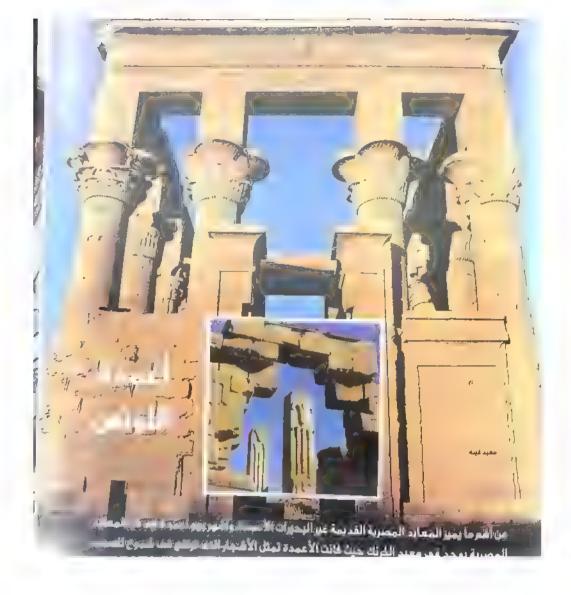

# اللوتس

### فى فن الزخارف المصرية

استحدم المصرف القديم «اللونس» فم كثير من تصميمانه وأعمائه المنية سواء في قن العمارة الذي تمثل هم أعمدة اللوتس أو قم فن الرسم عمومًا أو قم إضفاء زخارف علم أسمه الأنبئة والجداريات أو مم تصميمات الأعمال الحزمية واحلى المحتنفة.





# اللوتس وخريطــة الوطــن





حابم - معبد القرنان

تعتبر اللوتس من أهم الزهور التى اشتهرت بها مصر، لدرجة أن الاسم نفسه قد يكون تنويعة على اسم مصر نفسه؛ فلمد كانت اللونس رمزا لصعيد مصر (الوجه القبلى)، كما كانت اللردى رمزًا للوجه البحرى.

إدا كانت «اللوتس» هم الرهرة التم تبضمن كل معانم الحيلة «عالبردى» هو النبات الدم استطاع المصرى القديم أن يصنع منه الورق لأول مرة مم التاريخ، والذى تمكن من خلاله أن يسجل عليه مجريات حياته.

و بشاعرية رائعة جمع المصرى بين اللوتس والنردى - أى أنه حمع بس رمز الحياة ورمز ما تسجل عليه الحياه عندما صوّر ثهر البيل «حانب» وهو يربط الاثنين في رباط مقدس،

### اللوتس و قصيدة حب



احتلت رهره اللونس موقعا متميرا می قصائد الحب فی المصری التحدری التحدری التحدی التحدی التحدی التحدی عن مدی الرجل امرانه أو اشنیای المرأه



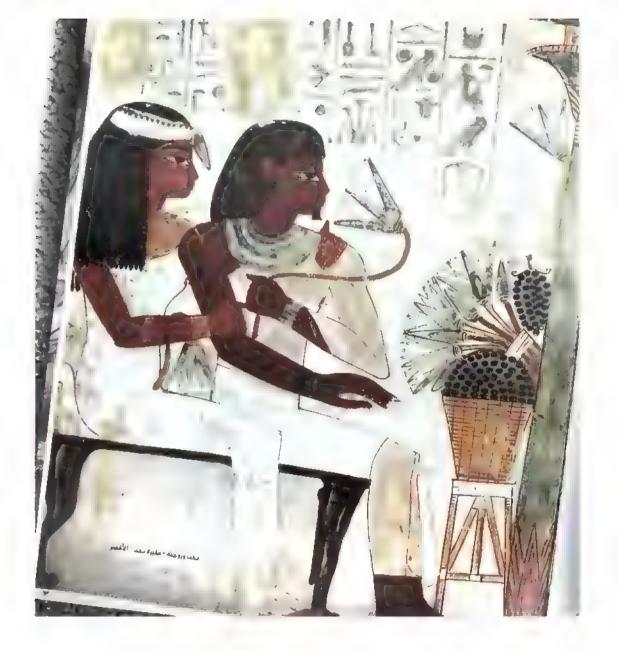



المديشة الضعواجة

أعظم المصرى القديم اهتماما كبيرًا لتصميم الحداثق و لعبانه بها، وكانت هذه الحداثق بحوى الكبر من الزهور والنباتات التي اشتهرت بها مصر القديمة، غير اشدر البحيل والدوم والجمير اليم كان بها معرم حاصة هم علوب المصريين

مودع هسته يضور الحديقة الفرغونية -منجك المدرونونيات التفاتوات



ولاشك أن رهره اللويس كانت تجبل المرتبة ،لاويف ممايك الجديقة. ومما أحدث مماير استلاء يقول الوزير (رحْميرع) لزوجته:

> خذف باحبيبت زمرة اللوتس وانتعشم إلمتها اتظللم بظل (--ه الأشجار وليبقينا الرب عًا دائمًا

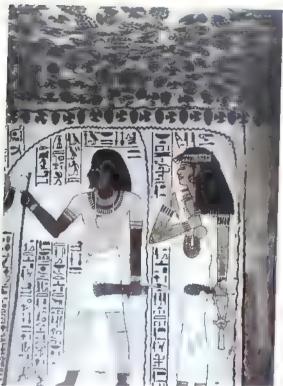

کد عه مقبره سنفر معابر البیلاء - لاعمم

### عبير اللوتس

كانت رائحة انعصر وجاصة عنير اللونس تعبير هنه من انسماء ووسيلة يتقرب بها المؤمن من ابرت

وعرفت مصر القديمة صدعة العصور ويرعث فيها وكانت العظور تصبغ عاليا من زهرة اللوتس أو الياسمين.

وكان لتعض المتكات والأميرات عظرهن الماض بهنا، وكان لتتعض منهن مصبع. للعضوا مجاحدته مضواهن

ومن تعص الأحتار ، كانك المرأة تربّدي فوق شعرها «فمِعاً مِنَ العظر المحمد»؛ حتى يقوح عظرها ويملأ المكان.

وقار الصامن عادة النوح أن يهدى روحية الرهور والعطور، وقان من الدوق ورسكيت الصنافة إذا دعم أحد تصبل أن تحمل معه الرهور لسيدة المثرل النعبا كان يطلق عليها قما نسميها اليوم «ست الدار» أو ست «إن بير».

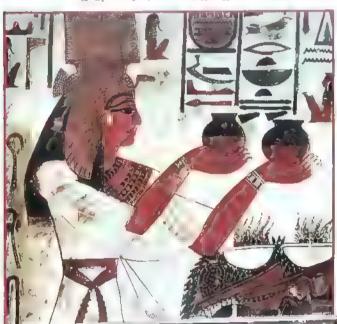

بمردارف واقله بعطر مهبولا بمرداری الأممو





### اللوتس .. زهرة السعادة



عَاسَ مِن بَحْرَةِ الأَرْقِ عَلَمَ هُمِنَهُ دُومِي

كان من عادة المصرى القديم أن يشرب فى الأعياد والمعاسبات المسعيدة رخيق زهرة اللوتس صذابا فى الماء، مثل «ماء الورد» أو أحيانا مذابا فى عصير العيب.

وأدرك المصرى أن بهدا الشراب القدرة على أن يجعله يشعر بالاسترخاء والسعادة؛ ولهذا كان يستحدم مى بعص الأحيان كعلاح للحزن والافتئاب.





الشاعر البوباني موميروس

شقائق النعمان



# اللوتس فى الحضارات الأخرى

حتك ابنونس مكانة حاصة فحك كل حضارات العالم نمريبا؛ مهد رمير الجيمال «أمروديت» مد الحصارة اليوتانية و «فينوس» فد الحصارة الرومانية



ميلاد «متنوس» ليميان لإيضاره - يوننسيتس»

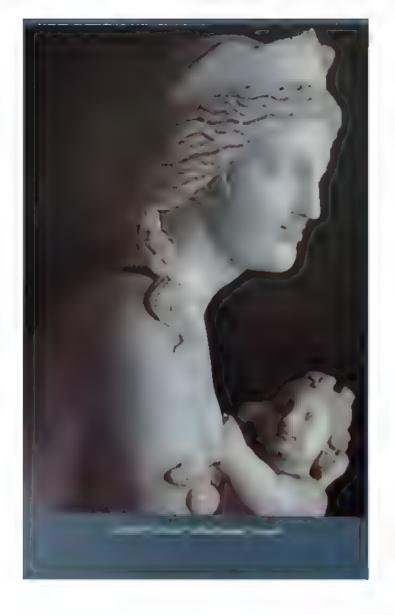



مرهرية بصور بخيرة اللوكس " فن عبينها

وكانت لها أهمية كبيرة ووضع حاص فى كل من حصارات الصين والهند. مفى العفيدة الهندوسية تعسر اللوتس ذات الوريقات الألف رمرا للأم الكبرى، وهى أيضا رمر الشمس الدى ينمثل فى الإله «فيشنو».

والتوتس رمر النور والتبوير في العقيدة التودية التي سميت على اسم مؤسسها «بودا» و معناه «المستنبر» ولهذا تعرف التودية تأنها الطريق إلم التنوير،ويأمل كل إنسان أن يصل إلم هذا النور عن طريق تهذيب النفس و نقاء الروح لخم يصل إلى الكمال أو «التيرفانا» الني أصبحت اللوتس رمزا لها .

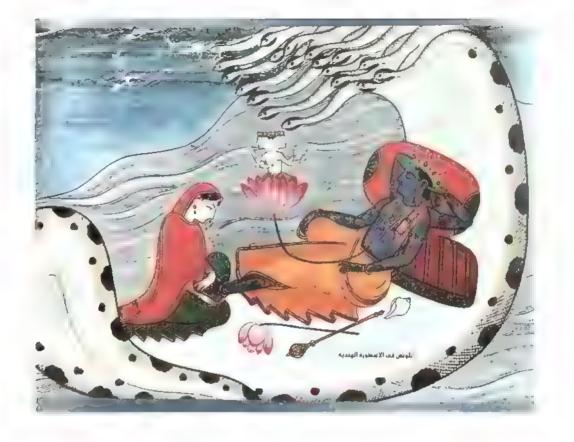

## اللوتس فى دنيا الزهور



رمسرة الكسلا

اللوتس هم ربيقة الماء ونسمى أيضا السوسية والشنت (بسنت)، وتتفتح أوراق اللوتس البيضاء مع الغروب، أما اللوتس الزرقاء الساحرة فتعرف حيدًا كيف تقفل على نفسها مع حلول الظلام لتتفتح أوراقها من جديد مع بزوغ قرص الشمس هى كبد السماء.

ولقد دخلت اللوتس الحمراء مصر مع مجمء المرس فع مرحلة متأخرة فم التاريخ المصرى القديم.

ومن الزنابق المائبة أيضا «الكلا» التم تتحذ صورة أقماع ناصعة النياض ذات قلوب خضراء، ينبثق من أعماقها نبوءات الشمس الدهبية، وتحملها أفرع طوئلة رشيفه تجعلها تنطلع بشموخ دائم إلم السماء





قبرم التسويف

#### لغــة الزهــور

للوتس

بكاميين

الديري عجب تحقير

سفائق التعمار

الترجس

المريقن

الوردة.

عناد السمس

التنوييت

التنفسح

الطهر والبراءة والنقاء – الميلاد المتكرر.

الرمة والهشاشة والعمر القصير

الحب والسمو والترقع علما ماديات انجياه

الحير والشر- الألم وتحفيف الألم. حب الذات والتباهم بالحمال.

التاريخ المرات أوالمن أوالم أوالم

الصداقة.

الحب والسهادة.

الشموح والكبرباء والنقايف

النفكر والنفرد،

الألم والصبر وقوة الإيمان.



عباد السمس



الديرات والتؤبوة الضعيرة



سفانغ التعيار



أتلونس البيساء

# اللوتس في الفن الحديث

ولم بكف اللونس يوم عن أن تكون إلهاما للقنانين؛ ولهم الحدها حاصرة في الفن غير كل العصور،

فهم فم الفن الإيطالف ترمز لبشارة ميلاد «السيد المسيح» دراها فم صورة «الليلم» وهم نوع آخر من فصيلة اللوتس، بمسك بها الملاك خبراثين وهو أب بالنشارة أو النبوءة لتستده العدراء.

ولقد قام بتصوير منظر هذه النبوءة عدد كبير من فنائم عصر البهضة، كما صورته مجموعة من الفنائين الرومانسيين فم بريطانيا فم القرن العشرين، عرفوا بفنائم «ما قبل رفائيل»؛ أم أنهم خرجوا فم أسلوبهم علم مدرسة «رفائيل»- فنان عصر انبهضه ، لإنطالم الشهير، الدى أصنح أسلونه مدرسه أساسيه للمن.

ولا برال رهره اللونس النيضاء هم الرهرة انمقصية مم حفلات الزماق؛ حيث تمسك بها العروس لنكمل بها مع فستان الزماف الأبيض الممير رمزية العدرية وبدء حياة جديدة..

أما التنويعة الأخرى على زهرة اللوتس-أي «الدُلا» فهم ثنيئ تحلول الربيع، فمارال العالم يحتفل من خلالها تأعياد الفيامة النم تواذب أعياد شم النسيم مم كل عرم.



# اللوتس في حديقة «مونيه»



«موبيه» هو منان فرنسم تعشر رائد الحركة التأثيرية فم القرن التاسع عشر، أما جديقة «مونيه» فهم حديقة «الربايق المائية» التي صورها «مونية» في سلسلة من اللوحات، تعتبر أهم أعمالة الفنية، والتي رسح من خلالها فواعد مدرسية الجديدة في الفن التشكيلي.

ولقد قام «مونيه» حصيصا يتضميم هذه الحديقة من نبية من «جيفانم» من مريسا وبلدي يعتبر الآن مرازا هاما لكل المهنمين بالمن التشكيبين.



ويحكم أن «مونيه» عانى كثيرا حتى حصل على نلك الرهرة المائية التي فام باستيرادها حصيصًا من اليابان، ونسبت له في الكثير من الحلافات والحناقات مع جيراته في «حيفاني»؛ بسبب اعتراضهم على «بحيرة اللونس» التي حمرها حصيصا في حديقته لهذا العرض؛ حوفا من أن نفسد هذه الرهرة العربية مناة مجري الرو» الذي يعسلور مية ملايسهم.

فيفد كانت تلك الرهرة المائية «رهرة الصوء " المدرسة التي علمت «مونية» كيف بنعامل مع الصوء: انتظل الرئيسي في الفن الانطباعي أو التأثيري .

وتقمد «مونية ألا تستجدم إطارا للوجائة مقد أراد أن يدمج موضوع التوجة تجارحها كما ليو كاثث اللوجة جيزءا لا يتقصل عن الحمال الكلم لتطبيعة.

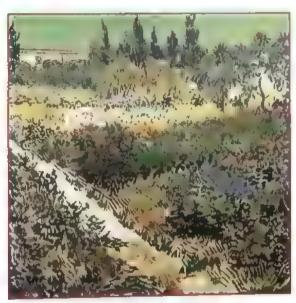

المديقة فجرازل - جلوب مربسة اقان جوخ



#### 'Appari, a par

دراً مجهودة من الفنائين من عرضه الدور التون يفتيه الديور عنه تصوير الأشهاد وخاسة تأثيره عند النور وسند. حرث جدا أن النون الأزرق مند تعيير المثال قد يهم انا أصود إنا غالت الإضارة و عربيه والهذارة أحولاء الفنانين بدر تصوير الأشهاد بشال جديد، وعورنا من هذا الدر الهذالهم الفنية الذي أموي «الضوات» فيها البطل المفهقد فد الصورة وأوى الموضوع نفسه حدا يعمله للمشافد «الضوات» في الشال فقما يجمله برناز أعار فت الألوان، ومن منا جاءت النصوية» الفن الانطباعة أو التأثيرة.

ولا فيام أن أصر رواد حدد الجدر من هي جمونوه ولكن هناك أخيون مثل منظوه و مهنوار . ومن يعد هي م أن شنان جروزه الناد أن ذيل تطوراً خصيصًا والعصر يعربونه كم الفق ولا لما يا م الربي يرود أن منا بعد الثاثورية...

والعاريف أن أول مصرض عبد، لأعمال مونيه أحلق عليه اسم التعلياع شيرة الشمسة الذي اختصر فيها وجد الخلمة والانطباعية» ابتحا والله الأن المتحدي فتها نب يضما الأركز التعليل من تبهة جدا العمل يقينه حيره انطباع الته : يقل أن يمرك العالم أن هذا النبع من فن المصور وحتر أكثر تعليرا حمًا مبعة من مدارض فنه .

ولكن لم يمهم الباس هك ندانة ،لأمر المغزى وراء تكرار «مونيه» رسم هذه الرهرة .

والغريب مع الأمر أن تكرار العمل الفند هو النقد الذي يؤخذ كثيرا على الفن المصرى القديم الذي تبدو حداريانه من البطره الأولى وكأنها تكرار لنفس الشيء، ولكن هل هذا التكرار هو مجرد تكرار لا معنى له؟ والاحانة بالصنع لا..

لو قالت لنا النظرة الأولى إننا نرى نفس الشعب، فهل نصدقها وينتهى بنا الأمر عند هذا الحد، مع أننا نعرف جيدا أن انظره انائنه و لثائثة سوف نفول لب أشناء أحرى؟



التكرار أو ما يندو لنا كذلك هو مم الحقيمة نوع من «التجريد» الذي يرغمنا علم التجلم عن عيولنا الخارجية؛ لكم برى الأشياء بعيولنا الداخلية ونتعرف على أنعاد مم الصورة يستعصم علم النظر العادي أن يراها: لأنها مقط بحس.

ولهذا نرى مونيه يقول لأحد أصدقائه:

أبا لا أتبع هنا مدرسة خاصة ولكن شعورا فونا مما داخلما يأنما من أعماق النازيخ ويشعرنما تأتم حرء لا يتجرأ من هذا الجمال الكونمان لقد وصلت إلما آخر مراحل التحيل،، إلما درجة التحريد».

عير أن التكرار مما جداداته صروري حداً لأي فنان؛ فهو سعم دائم للبجوند والبحث عما هو أمصل ، هو مما الحقيقة نوع من تحدي التقس للتفس اجتى تأتي تأغطم وأروع ماعندها، وهو يتساطه الرمز وراء رهرة اللوتين.



توجه يبول قنف سنحم الستروبوليتان عيويو ك

#### يوم الزهرة

## مع المكسيكي «ديجو ريفيرا»

القيان ديجو ريفيرا هو أشهر فيانت المكسيك (1886–1957)، وغرف ي<mark>لو حانه الكبيرة</mark> التي تعرف بالجداريات، والبن سجل فيها ناريح «الأزنيك» والشعب المكسيكت.

> وتعتبر زهرة «الكلا» -يث ،اربيفه داب الأمنيء البيضاء و،لفلوب الحضراء والتوءات الدهيية- هي انتظله المقصلة في الكثير من لوحاته العنية.

> ومى لوحية المسمة يديوم لزهرة » التف تعتبر أشهر لوحاته المحموظة حاليا فم متحف لوس أنجلوس فم أمريكا يصور «ديجو ريفير» الفلاح المحسنكم قانم الشرة - هذا الفلاح الأصلم الذي ترجع جـنوره إلم حضارة «الأرتيك» وهو يحمل علم طهره باقة كبيرة من زهور «الكلا» وبالرغم من ضخامة جسده يبدو لنا طهره العريض وهو ينحيم من ثقلها، وببدو لنا بطرته وكأنها تنظر



لأسفل نفعل هذا الانجناء ، غير أنها في الحقيفة مصوبة إلى هذف آخر .. هذف مستقيم .. هذف غير محدد يبدو لا نهاية له .

فلقد أراد «ريفيرا» أن يصور هذا العلاج وكأنه بحمل فوق كتمية «عبء الحياه» كلها، ويعرف أيضا أنه وحده المسئول عن استمرارها.



أما الثوحة الأحرى لربهيرا مهى لا مرأة عاربه براها فقط من الحلف تحتصن سلة هائلة مملوءة برهور «الكلا» وقف أرصية اللوحة تحتلط حدود جسدها العارى بمعالم وحدود الزهور بقسها، كما لو كانت الرهور بحرح من تربة هذا الجسد الأسمر العارى الذى صبعته الشمس بصيائها والدى يحلق مع بياض تلك الرهرة بناعما عير عادى مى اتحاد الشمء وضده، ومن هارمونية هذه الحطوط والألوان نشعر بأن المرأة والزهرة شمء واحد؛ فكلتاهما تمثل الحياة.

## الأزتيك

أهم، جماعة من الجماعات الله العزار بأمام الهائرة الثمان والتعاقب بكار المعاولة وعافت فيها عول أن يعزوها الإسبان منذ طبعهمالة عام تقريفاء وغائث إبرم حسارة طابعة العوت الاحدى فيها حول أصابحا، وقال يعمّل جوانها لزب الغابها بينها وبين البحاءارة الجميرية القديمة المدعة أن الأمينان وطالب الساسطة عممر الأمرياية »

## الكلا ومدرسة «الأرت ديكو»

تعتبر تامدرا دبليمبيكا 1898 - 1980) البولندية الأصل والنف عاشت فم روسيا وفرنسا وأمريكا واحدة من أهم رواد مدرسة «الأرث ديكو» فم الفن، ودّان لزهرة «الكلا» نُصيب كبير فم نعص أعمالها.

أما مدرسة «الأرك دبكو» فهم حركة فنية تعرف بـ«الأرث نوڤو» أو« المن الحديد», وكانت تعنم بالصبيعة، ويعنبر «الأرث ديكو» امتدادا لها، وقد ظهرت آثاره نشكل أكبر فم فن العمارة والديكور المنزلف، وتعنم حرفيا «فن الديكور»، جاءت مع بدايات القرن العشرين، وكن العرض الأساسم منها هو إصفاء لمسة فنيه حديثة علم كل حوانب الحياة.



لوکة قلیه «أرت دیفو» 1-«ترساره دینیمبیها»



بوخه قنیه ش «آرت بوشو»



«جورجيا أوكيف» - فنانة أمريكية حديثة عاشت ما يقرب من مائة عام (1887 1986) وتأثرت كثيرا بفن الجنوب الأمريكي واقترابه من المكسيك، وتعتبر الزهور بكل أنواعها البطل الرئيسي في معظم أعمالها، ولا شك أن «اللوتس» كان لها النصيب الأكبر.

واستطاعت «أوكيف» أن تخلق لنفسها مدرسة خاصة فى الفن، تجمع بين تمثيل الموضوع نفسه والتجريد النف يُمكُن المشاهد من رؤية العمل الفنم بعمق يعطيه بُعدًا روحيًا ومعنى خاصًا.





#### فهرس التعاريف

ا أوزوريس: هو الأب الروحم لقدماء المصريين والحاقم الأول ، لدى أرسم قواعد العدل والنظام والدى أصبح بعد موته على يد أحيه «ست» رمزا لرب الموتم مم الحياة الأخرونه

2 أليا: رمر الروح فم مصر القديمة، وهم الروح الطليقة والتى تتُحد صورة طائر له رأس إنسان ونصير مثل الطائر المهاجر، ولكنها دائما تعود إلى صاحبها، وتمثل الوعى أو الضمير.. أما «الجًا» وهم الرمر؛ لآحر للروح فيرمر لها بدراعين مرموعنين وخانهما تتصرعان للسماء، وتمثل الروح المادية القربنة بالإنسان والتى بحمل صفاته الشحصية الخاصة به.

3 بتاح: هو الإله الرئيسة لمدينة منف عبد القدماء وتبص عقيدته على أن الإنسان كلمة ينطقها

اللسان وقلب يحس، ويعتبر بتاح حامم المبدعين والمناس.

- 4 بول ظم (1879-1940): منان سويسرى يعتبر من أهم منائم المدرسة الحديثة التجريدية والسريالية.
- 5 حابه: يعتقد قدماء المصريين أنه الإله الحامه ليهر البين ويمثل له برحل له ثدء امرأة رمر العطاء، ويطهر دائما هم صورة اثنين يربطان شمال و جنوب البلاد؛ نافحذا له حدة هادى البلاء.
- 6 حورس: هو ابن إيزيس وأوروريس الذى انتقم لمقتل أديه على يد «ست» وأعاد الحق والنطام للبلاد مرة أخرى، ويرمر له بالصقر فى كثير من الأحيان.
- 7. خبرم (الجهران): أحد رمور مصر القديمة، ويعنف فع الهيروغليفية «يصبح» أو «يكون»، ويشير إلم المبلاد المنكرر وتجدد الحياة.

 8. رع: الإله الأكبر ورب البدايات فم أوائل التاريخ
11. المصرى القديم ويتمثل فى الشمس، واتخذوا لرع عددًا من الرموز منها الجعران والصقر وطائر العنقاء (الفينيقس) وأيضًا الكبش.

> 9. رفائيل (1483-1520): من أهم فنانه عصر النهضة الإيطائية ومؤسس مدرسة فلورنسا فه فن التصوير.

> سخمت: هى إلهة الانتقام فى مصر القديمة وتصور فى هيئة امرأة لها رأس لبؤة.

> ا. شن (دائرة الخلود): إحدى رموز مصر القديمة وتشير إلى دائرية الزمن أو الخلود.

عنخ (مفتاح الحياة): أحد رموز مصر القديمة ونشير إلى طول العمر.

13. نفرتيع: هو الابن الأسطورى لبتاح وسخمت ويعنف اسمه الجمال والخمال ويرمز له بزهرة اللوتس، ويسمى بتاح وسخمت ونفرتيم ثلاثم مدينة منف.

فترة فى جنوب فرنسا، وتميز بمدرسته الخاصة فم الفن التى يطلق عليها الانطباعية الجديدة أه ما بعد الانطباعية.

14. فان جوخ (1853-1890): فنان هولندي عاش

أون: اسم يطلق على السماء كما صورها المضرى القديم في صورة امرأة.

16. نون: هو الاسم الذي أعطاه المصرى لأول تجمع مياه جاء منه الخلق الأول أو الحياة، وكان «نون» بعتب نافورة الجناه التيل.

#### الفهبرس

| اللوتس وبحيرة الحياة           |
|--------------------------------|
| اللوتس وكتاب الخروج إلى النهار |
| اللوتس وأطفال حورس1            |
| اللوتس رمز الحياة وتجددها      |
| اللوتس رمز الجمال والكمال      |
| اللوتس فم المعابد المصرية2     |
| اللوتس فع فن الزخارف المصرية   |
| اللوتس وخريطة الوطن            |
| اللوتس و قصيدة حب              |
| عبير اللوتس                    |
| اللوتس زهرة السعادة            |
| اللوتس في الحضارات الأخرى      |
| اللوتس فع دنيا الزهور          |
| اللوتس فع الفن الحديث          |
| اللوتس زهرة البداية والنهاية   |
| غهرس التعاريف                  |

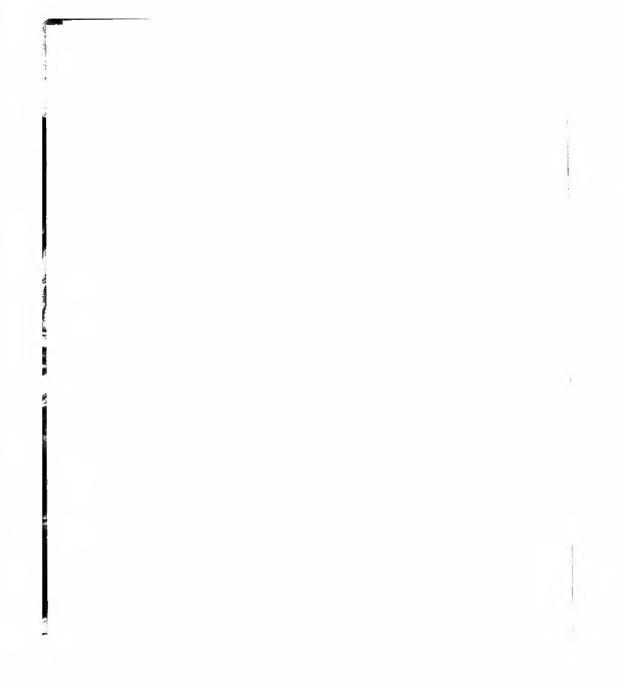



د.مرقت عبد الناصر

استشارى وأستاذ الطب النفسف الفخرى - جامعة فنجز خوليدج – لندن حاصلة على زمالة الخلية الصلخية للأطباء النفسانيين والدكتوراه فم الطب النفسف من جامعة لندن، بجانب دراسات عليا فم الفلسفة وتاريخ الطب وعلم المصريات.

لها مؤلفات إنجليزية هامة عن دور الثقافة فعه نشأة المرض النفسه. ومؤلفات أخرم فعه الأدب والنقد والفلسفة وعلم المصريات.

وموسف اخرى مسامد و وسعد و المستف و علم المصورين. نشر لها العديد من المقالات باللغة العربية، ومن مؤلفاتها «لماذا فقد حورس عينه؟» – قراءة جديدة فت التاريخ المصرت القديم – (دار شرقيات للنشر)، وسلسلة مصورة من أربعين جزءًا عن تاريخ مصر القديم للأمفضال (دار الكتاب المصرف واللبنان»). حصلت على جائزة سـوزان مبـازك قد الكتابة للطفل عام 1998.



